

# رسالة عرفان

إخوا والاطفال أفدم لكوالم دداو ول من عملنكم عرفان ، وأنم بالرسَّكِ قد أعُبِتُ مُم الأُولِ وَهُلَّهِ بِالصَّوْرِ الْحَمْلَةِ الْجِدَّابَةِ هُمَّاكَ. وَلَكَيْ مَع هذَا أَدْعُوكُمُ إلى مُطَالَعَةُ كُلِّمَا فِهَالِنَكُسُتُمُ فُواصُورًا اخْرَى جَبِيلًا هِ أَيْصَا. تطالعواكل مابهامن قصص والمكوها المنوتكو الصعابي فنزداد تحبيه فالكوز وَاحْفِظُو الْاِنْسُودَةَ. وَلَمْنَوَّا بِهَامَعَ اصْدَقَانَ عُمْ وَأَقْرَانِكُمْ: عَاوِلُواأَنْ مُثِلُوامَ مُعَلِّدُهُمُ مُعَانِيهِ بِالْمُعَانِيةِ بِالْمُعَالِمِينَ وَالْحِمْرَانِ أوبالمذترسة مبحته الامله فصلكم وبإشاف معلكة ومع هذا فستجدون العنابا مُسْوَعَةُ سَسَلِكُمْ وَتَبَعِثُ فِي نَفُوسِكُمُ الْبَيْحِةُ وَالْسُرُونِينَ . وَإِلْمَ عَانِبُ ذَلِكَ مَنْ عَرِضَكُوا أَنَّاء الْمُطَالَعَة تَرَكُنَّ هَامٌ وَهَامَ عِبَّدا يَنْطَلَّبُ منك منبل ومشارة هورك "عِنْهَان " تُعْيِدُكَ وَسِنْفِيدُمِنْكَ فَعَاوِلُوا بِكَلَّاعِتْنَاءِ أَنْ تَسْنَفِيدُوا مِنْهُ وَتَعِيدُواغِرْكُمْ مِنَ الأَمْلُفُ إِلْ وَعَلَيْكُلُ وَعَرِفَانِ سِي مِجَلَّهُ وَاطْعَالِ فِي كُلُّوكُ إِن مُطْلَعُ عَلَيْكُمْ مَعْ كُلُّ شَهِ رِيمَا يُعِبُ كُمْ ويتي عُقُولاك و. الحاللتاء عرفان

## و بي مجله الرطفال في كلّ مكان يصدرها شهراات الشباب النونسي ما نبي رومت تونس المسابر : محد هذا لعنى عبد الرزاوت رئيرالتي ريد : عبد الحيد القسس خطيني معلوم الاشتراك عن ستة : (فت الجرنورية النونسية 500 مليم المسابل الجاري بالبريد : 20155 (في ما الزيقيا ما بساوي 800 مليم تونسي





יושור ושרה. יושור ושרה

وَبِهِدُ أَنْ أَمْمُ الطَّلَابِ سِنَى الدَّوْلَةِ وَنَحَمَّلُوا عَلَى فَعَادَاتِهُمُ النَّلِيا وَأَوْا أَنْ يَقَدِّمُوا مِنْهُ ذَاتَ بَالِ لَهُ وَالْمَائِلَةِ - قَبَلَ أَنْ يُودَعُرُ مِنا جَوَاءً حَسَنَ مَعَامِلُتُهَا لَهُمْ وَاعْرَافًا لَهَا بَالْجُمِيلِ، وَفَكُرُ وَا فِي نَوْعِ الْهَدَةِ. فَقَالَ أَخَدُهُمْ مِنَ الْأَسْلِحِ لِعَائِلَةً فَعَبْرَةً أَنْ تَعْطِيها مِقْدَارًا مِنْ لَلْأَيْنِ وَعَلَيْها العَرُورِيةِ وَتَمَّ الْإِيْفَاقُ عَلَى أَنْ يُعْطُوفًا ثَلَاتِينَ وَيَارًا العَرُورِيةِ وَتَمَّ الْإِيْفَاقُ عَلَى أَنْ يُعْطُوفًا ثَلَاتِينَ وَيَارًا العَرُورِيةِ وَتَمَّ الْإِيْفَاقُ عَلَى أَنْ يُعْطُوفًا ثَلَاتِينَ وَيَارًا

تَسَلَّمُ الْعَمْ رَابِعٌ مَذَا الْمُقَدَّارُ فِي رَغَبَابِ زُوجِهِ فَهَرَحَ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا وَشَكْرَ النَّهَانَ وَدَعَا لَهُمْ بِالْحَبِرِ وَبُعْدَ أَنْ وَدَعَهُمْ أَنْفَ يُمْكِرُ فِي النَّكَ إِنِ النِّي سُيْخِبِي، فِيهِ تَفِيْدِ النَّرُونَ . حَثَى لَا يَتَفَعَلَنَ لَعَا زُوجَتُهُ فَتُلِدِّهَا.

وَأَخِرُ السَّغَرُ رَأَيْهُ أَنَّ يَنْسَهَا فِي مُسْدُوقِ النّبابِ
الْفَدِينَةِ الِّنِي لَمْ تَعْدُ صَالِحَةً لِلإَسْتِمَالِ ، وَأَعْتُمْ فُرْضَةً
وُجُودٍ زَوْجَتِهِ فِي الْحُمَّامِ ، وَأَنَّجَةً إِلَى الصَّنْدُوقِ
وَوْضَعَ الدِّنَائِمِ أَيْنَ طَالِبِ الْمُرْقِ الْبَالِيَةِ مُنَاكَ

وَمَادَقَى ذَانَ بِيمِ أَنْ سَيْعَتِ الْفَالَةُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَادَقَى ذَانَ بِيمِ أَنْ سَيْعَتِ الْفَالَةُ اللّهِ عَلَى وَمَالَتُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَى النّابِعِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللل

# الزومة الضالحة

كُانُ النّمُ رَاجِعُ لِمُتَكَافِياً جَمِيعُ الْأَخْفِيةِ وَيُرَفِّهُمَا لِمُكَانِهِ الْمُجْفِيةِ وَيُرَفِّهُمَا لِمُكَانِهِ وَكَانَ يَجِسُ مَعَ رَوْجَنِهِ وَكَانَ يَجِسُ مَعَ رَوْجَنِهِ وَكَانَ يَجِسُ مَعَ رَوْجَنِهِ لِمُ اللّهِ مِنْ وَرَفِهَاتٍ لَا يَتَمِي وَمَنْ وَرَفِهَاتٍ لَا يَتَمِي مِنْ وَرَفِيهَ مِنْ وَلَائِهِ مُوالِهَا مُقْتَصِدَةً لِمُنْ الْمُنْ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ مَنْ وَلَا يَوْمِ وَنَحْنَ لَا نَصْفَلُ مِنْها وَمَنْ إِنَا أَنْ اللّهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهِ وَلَمْ يَرُوفِها فَوْلَهِ أَنْ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ يَرُوفِها وَمَنْ إِنّها وَمَنْ اللّهُ وَاللّهِ وَلَمْ يَرُوفِها وَمَنْ إِنّها وَمَنْ وَمَحْنَ لَا نَصْفَلُ مِنْها لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَأَسْتَعْسَنَ النَّمْ رَاجِحُ النِّكُرَةَ وَقَالَ: لَقَدُ أَصَبَّتِ الرَّأَيْ يَا عَرِيزَتِي.

وهان اباء الطلاب من اعيباء البادية مستجراً ما يزورون أبناء لم في العاصة . وَمَا تُونَ مَعْمُ مِنَ عَبِرُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الصَّنَدُونِ وَمَا فِهِ صَامِئَةٌ تَقَكِّرُ أَهِنَ فِي خُلَم أَمْ فِي يَقَطَّةٍ } ثُمُ قَالَتُ فِي خَسِنَهَا : ﴿ أَهِ ﴿ لَا يُدُّ أُنَّ زُوجِي ﴿ وَالْهِ عُونَا أَضْفَاهَا عَنِي ﴿ وَلَمْ يُودَ أَنْ يُعْلِمِنِي إِما طَنَا رِبْنَهُ أَنِّي تَنَا لِيْدُهَا . . .

لَا إِنَّا أَنْ أَوْدَّانِهُ عَلَى تبينِيهِ مُلًّا . .

أُلْفَقَتْ يُلُكَ الدِّنَائِيرَ ثُمَّ أَعْرَجَتِ السَّنَدُوقَ وَسَا إِنْهِ وَبَاكُنُهُ إِلَى ٱلرَّجُلِ بِيلِينَاتِ قِلِلَةٍ .

ولاً عاد والعمر الح في المناه القبلة ذوجة بالته تعادنها وأعلمته أنها باعد كلّ بلك النباب القديمة النبي المدوق . فكار قبائرة وغطب غضا غديما ومُ من المندوق . فكار قبائرة وغطب غضا غديما ومُ من من مناة إلى الأمليقاء النّلاق ، بعلمهم بالميت التي حلت به وأو من المناه المن حلت به وأوضو أن يحتفظ بها وبعس التصرف به وأوضو أن يحتفظ بها وبعس التصرف به

وَسُلُتِ النَّدَاهِمُ إِلَيْهِ فَيَمَلَ يُفَكِّرُ مَرَّةً أَخْسَرَى فِي مَكَانِ أَمِينِ يَخْطُ فِهِ النَّرُّوَةَ ٱلْجُدِيدَةَ .

ولى إحدى اللّه الى ترك زوجته الهذه وارل إلى الدهار وجد مدوقًا به لوحات وأخشاب مكترة الدهار وجد مدوقًا به لوحات وأخشاب مكترة لا تصلح ليسي ، تعقت عليها يدون وتراكم قلبها غباد كير ، و أى أن قدًا هو المكان الوجد الذي لا يضطر على بال أحد ، ووقع الأوراق المالية بين لوحيد الراب وأرجعها وأطبقها بيسارين وأرجعها وأطبقها بيسارين وأرجعها من الله المدوق ، وفي أثناء ذلك استفظي الروجة على مرابي المطرقة ، وفي أثناء ذلك استفظي الروجة على مرابي المطرقة ، وفي أثناء ذلك استفظي الروجة على مرابي المطرقة ، وفي أثناء ذلك استفظيه الروجة على مرابي المطرقة ، وفي أثناء ذلك استفظيه الروجة على مرابي المطرقة ، وفي أثناء ذلك استفظيه الروجة على مرابي المطرقة ، وفي أثناء ذلك استفظيه الروجة على مرابي المطرقة ، وفي أثناء ذلك استفظيه الروجة على مرابي المطرقة ، وفي أثناء مرابية بالمؤمن بالمؤمن على مرابية المطرقة ، وفي المرابية بالمؤمنة بالمؤمنة على المرابية الموادة بالمؤمنة بالمؤمنة بالمؤمنة على المرابية الموادة بالمؤمنة بالمؤ

وَى اللّهِ خَرْجَ وَالنّمُ رَابِعُ إِلَى عَمْلِهِ كَالْمَادَةِ فَرْلَتِ الرّوْبَةُ إِلَى الدّهلزِ لِثرَى مَا فَمَلَ زَوْجُهَا البارِحَةُ فَإِذَا مِمَا تَجِدُ لَوْمَتِينَ مِنْ الْأَعْفَابِ فَدَّسِرَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْاعْرَى ، فَأَقَلَعَتِ الشّامِيرَ وَأَخْرَجْتُ مِن هُمَاكُ عِشْرِينَ دِينَارًا ضَعْهَا إِلَى النّالانِينَ دِينَارًا فَبْلُهَا ،

وَأَمْرُهُمُ حُولَ الْعَلَيْمِ الْفَكَةِ إِلَى بِالْعَلَىٰ وَالْمُعْمُونِ وَالْمُعْمُونِ وَالْمُعْمُونِ وَالْمُعْمُونِ وَالْمُعْمُونِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَال

وَحِدُدُ النَّاهِ وَجَعَ الْمُمْ وَاسِعُ إِنَى مَوْلِهِ وَجَدُّ النَّاهِ وَالْكَ لَهُ وَوَجَعُهُ \* • فَدْ كُرُونَ لَكَ مِرَادًا أَنْ تَعْتَرِي ثَا كُمّة مِنْ خَصْبِ الْوَقُودُ الْوَصْبَا مِنَ الشّعبِ. وَالْيُمْ وَلاَ بَعْنَ الْأَعْمَابِ التِّي وَجَدُّهَا مُقَاةً بالدَّمَادِ لَمَا لَمُكُنَ لِي طَبِحُ مُقَا الطَّقَامِ \* .

وَعِنْمُاسِعَ وَالْمُمُّ رَائِحَ مَذَا الْكُلَّامُ تَحَلَّى كَأَلَّهُ مُ أُمِتِ بِسَي مِنَ لَلْمُونِ وَقَالَ: • كَيْفِ ؟ أَخْرَقْتِ الأخشاتِ التي بالدهليز ؟ أَحْرَقْتِهَا يَا شَقِيَّةً ؟ . . . . لقد أُخْرَقْتِ سَالَ •

غَالَتِ ٱلزَّوْجَةُ : ﴿ أَخْرَفْتُ مَالَكَ ؟ صَاذَا تَعْبَى بَغُولِكَ هَذَا ؟ أَجُتِتْتَ يَا دَجُلُ ؟

وَالْفَجْرُ وَالْعَمْ رَابِحْ وَاكِمْ يَعْدِبُ تَعَلَّهُ الْلُحُوسَ وَالْفَجْرُ وَالْعَمْ رَابِحْ وَاكُمْ يَعْدِبُ تَعَلَّمُ قَائِلَةً وَوَجِهَا وَخَاطَبَهُ قَائِلَةً وَوَجِهَا وَخَاطَبَهُ قَائِلَةً وَوَجِهَا وَخَاطَبَهُ قَائِلَةً وَهُو مَنْ وَعِلَكُ فَمَا لُلْكَ تَعْدُوطُ وَمَ مَكُانِ أَسِنَ الْفَرْ مَنْ اللّهُ وَمَنْ أَمِلُ المُعْدَارُ الْمُشْعِلَ وَمَا اللّهُ وَمَنْ أَمِلُ المُعْدَارُ الْمُشْعِلَ وَمَا اللّهُ وَمَنْ أَمِلُ المُعْدَارُ الْمُشْعِلَ وَمِنَارًا ؟ ثلاثُونَ وَعِشْرُونَ مِنْ اللّهُ وَيَ مُنْالِقِي فِي اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ مِنَادًا وَيَادُونَ وَعِشْرُونَ وَعِنْ وَعِشْرُونَ وَعِشْرُونَ وَعِشْرُونَ وَعِشْرُونَ وَعِشْرُونَ وَعِشْرُونَ وَعِشْرُونَ وَعِشْرُونَ وَعِنْ وَعَلَيْكُونُ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ فَالْعُونُ وَعِنْ وَعِنْ فَاللَّالْمُونَ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ فَاللَّهُ وَعِلْم

إِذْ ذَاكَ ٱلنَّتُمْ وَالْعَمْ وَالِيعْ، وَلَامْ تَفْتُمَةً عَنْ سُوء المَدْرُكِ، وَحَمِدَ اللهُ أَنْ يَنْعَهُ وَوْجَةً عَالِمَةً .





تَأْمَلُوا هَذَا الرِّجْلُ أَيّا الْأَطْفَالُ الْأَعْرَاءُ إِنَّكُمْ لَا عَكَّ مُوتَمُوهُ مِنَ أُولِ تَطْرَقُ إِنَّهُ حَبِبُ الْجَبْعِ ، وَدَعِمُ شَعْبِ تُوبِسُ النَّاعِمِينَ وَبَالِي بَعِدِهَا ، المُجَاعِدُ الْأَكْرُ الْمُعْبِ تُوبِسُ النَّاعِمِينَ وَبَالِي بَعِدِهَا ، المُجَاعِدُ الْأَكْرُ اللَّهِ السَّوْدَةِ بِجَرِيرَةِ جَالِطَةً عَلَى مَعْرَبَةٍ مِنْ مَدِينَةً طَلِرَقَةً بِالشَّهَالِ التُوبِسِ وَقَدَّ عَلَى مَعْرَبَةٍ مِنْ مَدِينَةً طَلِرَقَةً بِالشَّهَالِ التُوبِسِ وَقَدَّ الْمُنْوَقِعِ عَلَى الْجَرِيرَةِ السَّيْفِ وَقَدَ عَلَى الْجَرِيرَةِ السَّعْرِيرَةِ السَّعِيرَ أَنِي الْمُنْ الْمُنْوَقِيطِ وَجِدًا يَتَأْمَلُ الْأَنْفَقِ الْجَدِدُ ، يَعْكُمُ فِي أَمْرِ النَّالِيمِ مَنَّ الْمُنْعَمِّرُ اللّهِ مَنْ الْمُنْعَمِّرُ اللّهِ مَنْ الْمُنْعَمِرُ اللّهِ مَنْ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ لَا يَعْمِلُ إِلَيْهِ مَنْ الْمُنْعَمِرُ اللّهُ مِنْ الْمُنْعَمِرُ اللّهُ مِنْ الْمُنْعِمِرُ اللّهُ مِنْ الْمُنْعَمِرُ اللّهُ مِنْ الْمُنْعِمِرُ اللّهُ مِنْ الْمُنْعِمِرُ اللّهِ مِنْ يَدِي الْمُنْعَاقِ وَكُرَافِحِ مِنْ يَدِ السَّفَاءِ وَلَمُ الْمُعْرِقِ مِنْ يَدِهِ الْمُعْلَاقِ مِنْ يَدِهِ السَّفَاءِ وَلَمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ مُنْ يَلِعُ السَّفَاءِ السَّمَاءِ مِنْ يَعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْرَاقِ لَا الْمُنْعِلَةِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَا الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

إِنَّ لِوْجُودِ الْمُجَاهِدِ الْأَكْبِرِ بِهَذِهِ الْجُرِيرَةِ نِصَةً خَالِدَةً فِي كِفَاجِنَا الْوَطَنِي: فَهِي فَجْرِيَوْمِ 18 جَانَفِي 1952 أَي مُنْذُ أَدْبِعَ عَشَرَةً نَنْهُ مَضَتْ كَانَ الرَّعِيمُ الْحَيْبُ بُورُقِيَّة مُعْتَطَعِمًا فِي فِرَاتِهِ مُسْتَبَقِظًا كَأَنَّهُ يَتَرَقَّبُ أَمْرًا تَبَعَثُنْ فِي مَذَا الْيُومِ بِاللَّالِينَ .

وَفَعْلَمْ بِعَدْ لَمُطَانِ سَمِعَ طَرْفَانِ عَلَى بَالِ مَنْ إِلَهِ ، فَأَشْرَفَ مِنَ الْنَافِقَةِ لِيْرَى مِن الطَّارِقُ ، فَإِذَا بِهِ بُشَاهِدُ وَفَتْحَ لَهُمْ الْبَاتِ مُبْسِمًا أَبْسَامَةَ السَّاخِرِ السَّنَفِرِهِ ، وَقَتْحَ لَهُمْ الْبَاتِ مُبْسِمًا أَبْسِامَةَ السَّاخِرِ السَّنَفِرِهِ ، فَدَخَلُوا وَبَعْدَ أَنْ فَتَنُوا مَلْوِلَهُ أَمْرُوهُ بِالْخُرُومِ مَعْمَمُ مَاللَّهُ وَبَلَقْتُ بِهِمُ الْفَسُوةُ وَالْفِلْفَةَ إِلَى حَدِّ أَنْهُمْ لَمْ مَا لَا أَمْ وَالنَّبَعُوا إِلَى مُدِينَةِ طَهْرَةَةً .

فِيهِ طَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ مِسَيِعِيمٌ هَذَا سَخْطُونَ مِنْ عَرْمِهِ فَيَالَمُ وَتَطُهْمُ نَوْرَهُ النَّعْبِ. وَلَكِنَّ الْبَيْحَةُ كَانَتْ بِعَكْسِ مَا نَوْى الظَّالِمُونَ، فَاذْدَادَ مَنَاطُ الْمُقَاوِمِينَ فِي جَمِيعِ الْجُهَاتِ، وَالسَّمْرِ الْمُوْفُ وَالْلَمْعِ فِي صُغُوفِ جُمُودِ الْاسْتِعْمَادِ. إِذَاكَ وَرَوا عَلَى الرَّعِمِ الْحَبِيبِ بُورُفَيْهُ إِلَى جَوِيرَةِ جَالِطَةً حَتْ يَعْيَى هَنَاكَ مُدَّدً ذَاقَ يَعْبِهِ إِلَى جَويرَةِ جَالِطَةً حَتْ يَعْيَى هَنَاكَ مُدَّدً ذَاقَ يَعْبِهِ إِلَى جَويرَةِ جَالِطَةً حَتْ يَعْيَى هَنَاكَ مُدَّدً ذَاقَ يَعْبِهِ النَّودِ الْكَهْرَ بَانِي وَلِثُوفِهِ يَعْلَى الْفَاتِ الْمُورِ الْكَهْرَ بَانِي وَلِثُوفِهِ يَعْلَى الْمُورِ الْمُورِ الْكَهْرَ بَانِي وَلِيونِهِ يَعْلَى الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ مِنْ قَامَ يُواجِعِهِ اللّهُ فُودُ الْمُورِي مِنْ الْمُورِ مِنْ قَامَ يُواجِعِهِ اللّهُ فُودُ الْمُورِي مِنْ الْمُورِ الْمُورِ مِنْ قَامَ يُواجِعِهِ إِلَّا لَيْكُورُ الْمُورِي مِنْ الْمُورِ الْمُؤْلِقِ الْمُورِ الْمُورِ مِنْ قَامَ يُواجِعِهِ إِلَّهُ وَوْ الْمُورِي مِنْ الْمُورِي الْمُورِ مِنْ قَامَ يُواجِعِهِ اللّهُ فُودُ الْمُورِي مِنْ قَامَ يُواجِعِهِ اللّهُ فُودُ الْمُورِي مِنْ الْمُورِي الْمُورِ الْمُورِي وَمَالَ الْمُعْلِي الْمُعْمِ الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِدِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُؤْمِدِي الْمُورِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُ

وَمَكُذًا النَّصَرَ الْحَقَّ عَلَى الباطِلِ وَمَحَسَّلَتْ تُويِسُ عَلَى النَّيْقَلَالِهَا كَامِلاً . بِفَصْلِ جِهَادِ قَائِدِهَا الْمُطِيمِ، وَتُورَةِ ضَعْبِها الباسِلِ .

وَمِنْ أَجْلِ هَذَا سَتُمِنّاً يَوْمَ ١٤ جَاهَي ١٩٤٤ ( يَوْمَ النَّوْرَةِ النَّبَارَكَةِ ) ، وَجَعَلناهُ عِيدًا وَطِنيًّا نَحْيَهُلُ بِهِ كُلَّ عَامٍ

## حِكُم غَالِية

قَالَ حَكِيمٌ ؛ رَاحَةُ الجَسْمِ فِي اِلَّةِ الطَّمَامِ وَ رَاحَةُ النَّفِينَ فِي اِللَّهِ الأَثَامِ، ورَاحَةُ الْفَلْبِ فِي قَلَّةِ الإَمْنِمَامِ وَرَاحَةُ اللَّمَانِ فِي اِللَّهِ الْكَلَامِ.

ق قَالَ اخْرُ : لَا تَطَلَّبُ شُرَّعَةَ العَمَلِ وَاطْلُبُ تَجْوِيدَهُ إِنَّ النَّالِمَ لَا يَكَالُونَ : فِي كُمْ فَرْغَ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ إِلَى إِنْقَائِهِ وَجَوْدَةِ صُنْعِهِ

## قِصَّةٌ وَعِبْرَةٌ النَّهُ الرَّبْعِ.

كُنْتُ فِي الشَّلِمَةِ مِنْ عُمْرِي حِينَ سَلَّتُ أَبُوَيَّ . لِمَاذَا لَا يَشْتَحَانِ لِي يَسْتِمُ الشَّكْفِ وَالْمُجَلَّاتِ كُمَا يَفْعَلُ الْحَوَايُّ اللَّذَيْنِ وَالْمُجَلَّانِ بَعْدَ فَرَاغِي مِنَ الْمُدَّرِّيْنِ . وَرَجَّمَا

بِالْفِكُرَةِ وَأَعْطَنَانِي مَاتَتَى مِلَيْمٍ. وَأَخَذَنَهَا مِنْدَظُعْرِ الْيُومِ النَّالِي وَأَسْرَعْتُ إِلَى مَكْتَبِ ثُورٍ بِيعِ ٱلصَّحْفِ وَٱلصَّحَلَاتِ وَاشْتَرَبْتُ بِهَا عَدْدًا مِنْ مَعَلَاتِ ٱلْأَطْفَالِ مَ

وَبَعْدَ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ. كَانَ بَجْيْبِي رَأْسُ ٱلْمَالِ مُضَافًا إِلَٰهِ خَمْتُونَ مِلْيُمَّا رَبُّحْتُهَا وَ عُدْتُ إِلَى ٱلَّيْتِ مَزْهُوًّا فَرِحًا ، وَأَخْرَجْتُ النَّقُودَ مِنْ جَبِّيي وَيَسَطَّلُّهُمَا عَلَى الْمُنْصَدَةِ أَمَامَ إِخْوَتِي وَأَخْوَاتِي وَأَمْتِي وَلَكِنَ إِخْوَتِي الْفَجَرُوا صَاحِكِينَ وَهُمْ يَقُوالُونَ: ﴿ أَنَيْفَقُ كُلُّ هَذِيرٍ السَّاعَاتِ رَفِّي سَبِيلِ خَنْسِينَ مِآيِمًا؟ • وَٱنْقَلَتِ سُرُودِي خُزْنًا ، وَأَغْرَوْرَقِتْ عَيْنَايَ بِالدُّمُوعِ وَأَكِنَّ أَمْتِي أَسْرَعَتْ وَأُخَذَتْ مِنِّي ٱلنَّقُودَ، وَأُمْتَكَتُّ بِيدِي، وَقَالَتْ ﴿ تَعَالَ مَعِي قِالِلًا. إِنْنِي خَادِجَةً فِي مُهِمَّةٍ.وَذَهَبَتْ إِلَى أُقْرَبِ خَبَازٍ وَأَشْتَرَتُ بِالْخَمْسِينَ مِلْيِمًا رَغِيفًا كَبِيرًا . وَلَمَّ عُدْنَا دَعَتْ إِخْوَتِي لِلْجُلُوسِ إِلَى ٱلِنُضَدَّةِ وَقَسَمَتِ الرَّغِفُ مِعَدِيّاً وَوَرَّعَتْهُ عَالِمًا ثُمَّ قَالَتْ لِي ﴿ إِنَّتِي فَخُورَةٌ بِكَ يَا عَزِيزِي ۗ بِالْحَمَّسِين مِرْبِيمًا الْيَتِي رَبِعْتَهَا وَاشْتَرَيْنَا خُبْزًا كَفَاتًا جَبِيعًا فِي ٱلْفَشَاءِ وَعَادَ إِلَيَّ إِخْسَاسِي بِالزَّهْيِ. وَلَا أَذَكُو ۚ أَنِّي تَذَوُّونَتُ لَمْمَةً أُحْلَى مِنْ قِطْعَةِ أَخْبُرِ الَّتِي أَكْلَتُهَا فِي مَذِيرِ ٱللَّهِ.



[\_ يرفات آبن أَحَد الفلاَيمين بِجِتالِ الْأَطَالَسِ مِنْ بِلَادِ الْفَرْبِ بَعِيثُ مَعَ أَبُورِيدِ عِيضَةً وَاضِيَةً \*



2 - يَدْهَبُ عِرْقَاتُ أَهُبَانًا مَتَ أَبِيهِ إِلَى آلْزَرَعَةِ فَالْأَبُ يَعْمَرُتُ وَأَبِنَهُ يَمْشِي حِدُونًا مَاسِكًا بِالشَّوْطِ إِيَّمْتَ بِوِ النَّوْرَيْنِ عَنَى يُسْرِعًا . مَاسِكًا بِالشَّوْطِ إِيْمُتَ بِوِ النَّوْرَيْنِ عَنَى يُسْرِعًا .

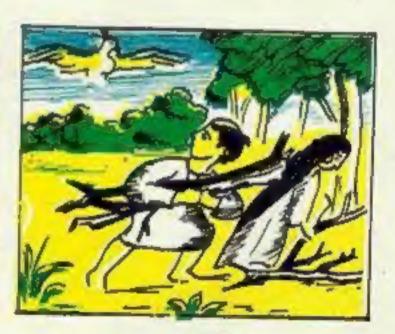

3 .. وَخَرَجَ مَرُ لاَ مَعَ أُمَّهِ إِلَى الْفَابَةِ لِيَعْطُلَبَ. وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَنَقَّلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ يَعْمَعُ الْأَغْمَانَ الْبَابِعَ إِذْ رَأَى طَائِرًا عَظِيمًا يَسْبَحُ رِفِي الْفَضَاءِ ، فَذُعِرَ عِرْ فَاتْ وَخَافَ



4\_ فَقَالَتْ لَهُ أُمَّهُ وَلاَ تَخَفُ يَا عِرْفَاتُ إِنَّهُ وَ عَلَالِ جَبِيلٌ لَطِيفٌ وانْظُر إِلَى أَلُوانِ دِيشِهِ عَلَالِ جَبِيلٌ لَطِيفٌ وانْظُر إِلَى أَلُوانِ دِيشِهِ الرَّا اِهْنِهِ ٱلْجَبِياتِهِ فَهُو عَلَالِ يُعِبِّهُ كُلُّ النَّاسِ ".





7\_انتأنس مرفان بالظائر فشار يشيي مذور قبيد وغيرا جدًا باليّبة بلتجيه الفطيم وضادف أن اشتتر يعيم ويعيم ويعيم عديم أداري التياء فعلس السنتريخ .



9\_ افْتَقَدْتِ الْأُمُّ سُقِدِيَّةً وَلَدَهَا فَخَرَجَتْ تَعَ زُوْجِهَا لِلْتَفْتِيشِ عَنْهُ وَكُمْ كَانَتْ دَهُشَتُهُمَا تَعِطِيمَةً عِنْدَمَا وَجَدَالاً نَائِمًا تَحْتَ جَنَاجِ الطَّائِرِ . \* \* الطَّائِرِ . \* الطَّائِرِ . \* \* السَّلِمُ الْمُتَّالِينَ اللَّمَّةُ الْمُتَاثِمِ اللَّمْ الْمُتَاثِمِ اللَّهُ الْمُتَاثِمُ اللَّمْ الْمُتَاثِمُ الْمُتَاتِمُ الْمُتَاثِمُ الْمُتَاثِمُ الْمُتَاثِمُ الْمُتَاثِمُ الْمُتَاثِمُ الْمُتَاتِمُ الْمُتَاثِمُ الْمُتَاتِمُ الْمُتَاثِمُ الْمُتَاتِمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَاتِمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَاتِمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَاتِمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعْمُ الْمُع





8 . مُنتَمَّ الطَّارِرُ عِزْ قَانَ تَحْتَ جَنَّاجِهِ ٱلْأَيْتِينِ تَحَتَّى شَعرَ بِالدِّفْ، فَنَامَ نَوْمًا هَادِثًا



10 - فَنَادَتُهُ أُمَّهُ عِرْفَانَ وَ عِرْفَانَ وَاسْتَيْقَظُ وَلَكِنْ عِوْضَ أَنْ يَدْهَتِ إِلَى أَيْدِ مَعِدَ فَوْقَ كُلْهُمْ الطَّالِرِ فَإِذَا هُوَ يُحَبِّرُكُ تَعَيدُ فَوْقَ كُلْهُمْ الطَّالِرِ فَإِذَا هُوَ يُحَبِّرُكُ حَنَاحَةٍ وَيَطِيرُ بِهِ فِي الْجَوْ





أَشْخَاصٌ المشريعية : سَعِير - صَلْعي - عَادِل - أَطْفَال

تلمى أمام مكب بقاعة الأنتقال - إاب بعقي إلى غُرِفَةِ التَّوْمِ وَآخِرُ إلى الحدِيثةِ \_ تُوافِدُ تُعِلِّلُ على الحَدَيَّةِ تُنتُّعُ منها النَّمسُ •

عادل : ( يدخلُ مِنَ البابِ الْفَشِي إلى الْحَدِيثَةِ وَبِيدِهِ مُعَنَّةٌ بَصَاعِدُ مِنهَا دُخَانٌ مَنْدِلٌ ۖ فَسَيْعَتُولُ: مُلْمِي : (عَامِلٌ أَاتُنغُ يَتْعَلِقُ البِّسِنَ يَنظُا وَالرَّايَ جِيمًا كَامِلَ الْمُرْجِةِ)

سلمى : ﴿ كَانْ تَكُبُ بِعَلَى دُرُوسِهَا تُرَفُّ وَأَنَّهَا فَتَنظِرُ إِلَى عِادلِ) أَنَّهُ وَأُلَّمُ تُحْرِقُكَ حَرَّارَةُ النَّسِي بالحديثة ؟

عادل : كَانَّا يَا شَلْمَى . . كُنْ ٱلْمَهُ فِي يِطْلِّي

سلمى : أما شَبِّتَ لِياً ؟ . . أَمَا الْ لَكَ أُنْ سُدُّ دروسَكَ ؟

عادل : دُرُونِي ؟ . . أمامِي الْمُناهُ كُلَّهُ ؛ . . قُولِي يَا خُلْنِي . . . أَمَا بَعَجَالٌ شَمِيرٌ ۖ مَالِمًا ؟ سلمى : نَتُمْ . إِنَّهُ يَقِيلُ إِنْ غُرِفَةِ النَّومِيمَا عَلِيو الحُقَّةُ يُبِيكَ بَا يَعَادِلُ؟ • • • وَمَا هَذَا الدُّخَانُ النَّصَاعِدُ وَالرَّائِعَةُ الكَّرِيَّةُ وَ ٠٠٠٠

عامل : تَنْفُرْ فَهِنَ إِنَا شَلْمَى ! مُنْفُحَكِينَ مِلْ: يْدَقَبْكِ إ (بَدُّ عَلُّ شُرِّعًا إِلَى غُرِقَةِ النَّوم ) سلمى : يَا لَهُ مِنْ كَسُولِ ! • • دَالُهُ اللَّهُوْ

من المحسال؟ والفتجال في من أو سُلَازِدة الحَفْرات وَالطّبور بِالْحِيرِيْقَةِ ! - - أَمَّا الْحِدُّ وَالْوَاجِّاتُ فَلاَ رَغْبَةً لَهُ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ ١٠٠١

فَلَمْ يُحْدِدُ مُمَّةً ثَأْتِبُ المُتَلِّمِينَ وَلَا غَضَبُ الوَالِدُبُن مِنْكِينَ ! . . . تَنْكُولُ عَايِّتُهُ بِنِهُ ۚ (بَعْرُهُ مِ عَادِلُ رِمْنَ غُرِقَةِ النَّوِ، صَاحِكًا صَحِكًا قُويًّا )

سلمى : ثَمَا لَكَ تَقَهْنِهُ كَاللَّهُورِ ؛ ثَمَاذًا وَأَبُّتَ

عادل : فلتُ اللهِ مَنْ عَكِينِ البوة كَمَا أَمْ

تضعُّكِي مِنْ قُبِلُ أَبِدًا إ سلمى : وَلَكِنْ مِمْ الفَّحِكُ ؛ أَنَّا لَا أُمْ يَحَكُ

مِثْلُكَ لِأَمَّهِ الْأَسْابِ .

عادل (مُتَوجّهُ لَحْوَ الْبَابِ) سَأْعُودُ سَرِيمًا وَسْتَقْهُمِينَ تَعَ الْنَكَامُةِ يَا سُلمَى (بَحَرُ خُ جُرِيًّا)مِناْعُودُ مَّعُ أَبَّناءِ الحِيرَانِ !

صلمى: يَالْلَقِينَ الْأَلَتُعُ ! • • دَالِمًا فِي حَمَاقَاتِهِ وَسُخَافَاتِهِ . . (يَخْرُجُ سَينِرٌ مِنْ غُرِفَةِ النَّوْمِ مُتَالِبًا مُنَوَّةُ الوِّجِهِ لِلُونِ أَسُودَ خَتَّى كَأَلَّهُ زِنَّجِيٌّ فَعِبِحُ سَلَّتَى ذُعْرًا) أَيْ . . أَيْنَى . . (تُخْلِنِي وَجْبَهَا بِلِلْدَّبِهَا) معمير : مَالَكِ يَا سَلْتَى . . ؛ مَا الَّذِي يُزْعِجُكِ؛ سلمى : (تَرْفَعُ يَدَيُّهَا فَيُطَهِّرُ وَجُهُمًا) سَمِير • • أنَّ سير ٢٠٠٠ كا ١٠٠٠ كا ١٠٠٠ سمير : ثَمَةً ! • • أَتَكُرُ بِنَ أَعَالِهُ بَا سُلَّمَى !..

عل جيت ؟ سلمى ۽ (تَنْرُقُ فِي الصَّحِكِ) مَا . هَا . هَا



سلمى: ﴿ تَمُودُ لِنَكْتُمُهَا ﴾ إِنَّعُدُ إِلَى عَبِلِي (سِبِحُ الأطمالِ قَادِمِينَ يَدُو أَنَّ الأُطْمَالَ فَدْ وَسَلُوا؛ (يَدَّخُلْ عَادِلُ وَوَرَاهُ مُ خَمِّعٌ مِنَ الصِّمَارِ) مَا هَدًا يَا عَادِلُ؟ ! •

عادل: (بِتَانَيهِ عَلَى لَيهِ ) إلى الْمُتَرَيِّنَ ا -الْعِلِيْتُوا أَنْهُمْ عَلَى الْمُكَرَائِسَ وَلَا تَمْحَكُوا مَهْمَ رَأَيْمُ. (يَانِي) شَبِيرُ ! . . . . "يَا شَبِيرُ ! . أَلْأَطْعَالُ ( مُتَرَبِّمَينَ ) ثنا ١٠٠٠ تنا ١٠٠٠ يمير .

سعين، أَمَّلاً بِأُسْدِمَائِنا الْكِكْرَامِ ! . . ( يَصْحَكُ الأطُّمَالُ ) مَا لَكُمْ تُصَعَكُونَ ﴾ أَلِي وَجَّهُ عَرِيتٌ ﴾ ٠٠٠ ( مِتَعَكُونَ مِعَاوِلُ عَادِلُ إِنْكَانَهُمُ )

عادل: لَا يَضْعَكُونَ مِنْكَ يَا شَيْتُرُ ! . . وَجَهُكُ جِملٌ كَالْمَهْرَةِ ( يَقْصُدُ كَالرَّهُرُو)

صمير : إِنَّنَّ . . فَمَا يُمْحَكُّكُمْ يَا جَمَاعَةُ ؟ . • (مخکون )

عادل ؛ لَكُنَّ عَكُنْهَا خَلْتَى ١٠٠ (يَصْحَكُونَ) صعير، (مُقَلِدًا ) تَحَكُّنهَا شَلْمَى و. وَاللَّهِ

طَنتُهُمْ لِلسَّحَرُونَ مِنِي ا ٠٠٠ سلمي : مَا هَذَا السُّنُوقُ الْحَيْلُ بَا يُعِيرُ !..

معيور: فَدِيَّةٌ أَبِسَةً

عادل : وإش أَمُوي إهْدُ (مُعَا ؟ صمين الْأَشْدِكُمُ حَسَمُنًّا ! . . الْظُرُوا ! . . ﴿ يَعْمُ قُرُ الِطِيسُ مُبِعِبَرُةً كَعْلُوبَةً عَلَى الْمَكْتُ ﴾ سلبى: مَا هَدَاء

سمين ، عَجَبًا لَمَنْرِي لَقْد أَصَابَ الْمِنْ مَنْ مِنْ جُنُونِ ﴿ مَالَّكِ يَا سُلِّنِي ؟

صلمى ، أَنْ رَبْعَيُّ ، ، ، يَا سُمِرُ ! . . . سبير ، (مُنْتَجِّنًا) أَمَا زَحِيُّ ! • • (يَتَنَبِّغُرُ إِلَى الوَرَاءِ وَهُوَ يَعُولُ مِي غَيِهِ ﴾ تَخَا لَقَدُ أُمِيتَتُ سَلَّمَى بِالجُنُونِ ! . ماشم اللهِ الرحّتانِ الرّجم . . . سلمي ( أَصْحَكُ ثِمْ تَتَعَبِلُمُ عَنِ الصَّحِكِ وَتُقَادِقُ مَكْتُما فَكُنَّهُمْ يُحُوَّ سَمِيرٍ ﴾ تَفَالَ هُمَا يَا تَمِيمُ لِ . . تَفَالَتُ

سمير: لا ١٠٠ لَا شَيْءَ بِا سُلِّمِي ( فِي تَقْبِهِ ) معْمُونَةُ وَاللَّهِ ؛ • • • أَ يْنَ أَنْتِ يَا أَلَمَاهُ ؟

سلمى : تَادَا تَقُولُ بِا سَبِيرٌ ؟ • • معين : (مُنَهَدِّنًا ) إِنَّكِ أَحْسَنُ الْفَتِاتِ (مُظَّهِرًا عَلَامَاتِ خَسُوفِ) وَأَرْجَعُهُنَّ عَقَلًا ﴿ بَنَاخَرُّ دَائِمًا

- بِعَرْبِينَ ) سلمي: ( تَسْخُكُ ) أَخَرُ إِلَى مِرْآةِ الْجُرَانَةِ سلمي: ( تَسْخُكُ ) أَخَرُ إِلَى مِرْآةِ الْجُرَانَةِ

سمين: (مُعِلِبُ وَهُوَ يُحَاوِلُ دَائِمًا أَنْ يُهَدِّنَيُ أَعْنَهُ الَّتِي يُطْلَهَا مُخْتُونَةً ﴾ نَمَوْ ا • • نَمَمْ لَا يُدَّ أَنَّ اَعْلَرُ إِلَى الْمِرْآةِ كُمَا تَأْمُرِينَ (يَعْلُ إِلَى الْبِرُآةِ فَيَنْغَشُ ﴾ آدً؟ • • • تَمَا هَذَا؟ تَنُ تَطَلَى وَجُهِي بِمُسْجُوقٍ أَسْوَدُ ﴾ ( سَلْمِي تَصْحَكُ ) إِذَنَّ هَدًا مَا يُعِيقُكِ 1 - . وَاللَّهِ لَقَدْ طَنَّفَكِ مَجَّلُونَةً ؛ ( تَصَحَّكُ سَلْمُنِي } وَلَكِيمٌ ﴿ ﴿ مَنْ فَعَلَى بِي هَدَا ؟ ﴿ ﴿

سلمى : عَادِلَ بِدُونِ شَكٍّ ، . ، لَقَدُّ دُخُـلَ عَلَلْكَ بِمُزْفَةِ النَّومِ بِحَدِلُ الطُّنَّأَ بِتَصَاعَةً بِمِنْ أَخَانًا وَرَائِحَةً أُورُانِي مُنْخَرُونَةٍ ! . . فَلَا ثُبَّتُ أَنْهُ شَاجِبُ اللِّمَالَةِ خُمُوسًا وَأَلَمُ قَالَ لِي إِنِّنِي تَنَّامُنَّحَكُ مِلَّ يَشْدُفَيُّ سمين : وَأَيْنَ دَهَبِ اللَّبِينُ ٢

سلمى : يَحْمَمُ أَطِعَالَ ٱلْحَيْرِ : ﴿ فَالاَ بُدُّ أَلَّهُ يُوي أَنْ يُعْجِكُ لَهُمْ مِنْ وَحَهِكُ الأَسُودِ ! • • • سميون كُنْمُ سَيْصُحُكُمُونَ مِلْبِنَا ! • . إَسْمَعِي. • لَا تُعْلِينِ بِأَنِّي مُطِئْتُ لِتُنَّكِ ( يُرْحِثُ إِلَى الفَرْفَةِ )

سعبر ، فِعَلَمْ مِنَ الْفَرْطَاسِ تَحْمِلُ أَرْفَامًا مُخْفَيْفَةً آبِنَهَ فُرْطَاشُ وَالعَدْ بِخَيْلُ رَقَمَ 10 وَسَتَسْخُونَ كُلْكُمْ هَذِهِ الْأَرْفَامُ . . . فَمَنْ كَانَ سِمِدَ الْحَيْلَ وَسَجَبُ رَقْمُ 10 فَازَ بِالْهَدْبَةِ .

عادل و يسكر أن تكون الساجب الأطفال المتحب عادل الأطفال المتحب عادل الأطفال المتحب عادل الأطفال المتحب عادل المتحب عادل ورفة المحبر المتحب عادل المتحب

سلمی: خَدَّ إِنَّهُ لَنَصِدُ الطَّارِينِ ؛ . . عادل : وَجْهُ ضَبِرِ كُلَّهُ يَرَكُنَهُ وَ \* . . الطَّرُوا عادل : وَجْهُ ضَبِرِ كُلَّهُ يَرَكُنَهُ وَ \* . . الطَّرُوا إِنَّهُ (يَصْحَكُونَ).

سَمِينِ : أَمَا أَنْتُونُونَ بِي جَ تَصْخَكُونَ كُنَّمَا نَظَرْتُمْ إِلَى وَجَهِي ؟ • • ( يَضْخَكُونَ ) عادل : وَجَهُنَ جَمِيلٌ ! • • تَحْتُلُ ! . . . .

عادل : وَجِهَكَ جَبِيلَ ! . . تَحَدَّلَ ! . . . (يُصحَكُونَ)

سلمى ، كُمَلُ تُرِيدُ أَنَّ تُمَرِّفَ الْجِيْفَةَ ؛ سمهن ، أُرِيدُ أُولاً إِنَّ يُمْرِفِ عَادِلُ تَعِدَّيْنَةً ؛ ...

عادل ، نَمَّ ؛ ، لِآفَجِ النَّسْدُونَ ؛ . ( بَطْنَحُهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ فَارْ مُرْبُوطٌ بَحْطٍ فَيَقِيخُ عَادِلٌ فَرَعْنَا وَ يُطْفِي بِالسَّدُونِ ) آدْ . . . رَبَّهُ ؛ . . فَأَرْ بِالشَّدُونِ ( يَشْحَكُ الْأَطْفَالُ وَهُمْ يَتَخَشُّونَ الْفَارَ ) .

سيهو: (شايعرًا) أَ أَعْجَمَعُكَ الْهَدَّيَّةُ أَيْبًا اللَّحْقَالَ؛ أَنْظُنَّ أَيْنَ لَمْ أَصِلْنَ إِلَى يَجِينِكَ أَخْبُنَةٍ وَ . . هَلَّ خَيْسَتَ أَنْكَ تَشْصُحُكُ مِنِي مَحَالًا وَ وَ أَيْهُمَا أَحْسَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْمِنِ الْمُحْوِقِ الْأَسْوَدِ أَمِ الْعَزَعُ مِنَ اللَّهِ الْمُحْمِنِ اللَّهِ الْمُحْمِنِ الْمُحْمِنِ الْأَسْوَدِ أَمِ الْعَزَعُ مِنَ اللَّهِ الْمُحْمِنِ الْمُحْمِنِ الْأَسْوَدِ أَمِ الْعَزَعُ مِنَ اللَّهِ الْمُحْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

عادل : كُنْتَ تَمْرِفُ أَيِّي . . . وَيَدَلِكَ اخْتَرُنَّ سهيں : (مُقَاطِفًا ) كُنْمُ ! . . وَيَدَلِكَ اخْتَرُنَّ لَكَ تَعَذَّا أَلِفَأْنِ الْكَكِسَةِ . . .

عادل : وَلَكِنْ تَكُنْتُ مَا اللّهِ الْأَرْقَاءِ اللّهِ مَسْرَةً مِنْ جَمِيعِ الْأَرْقَاءِ اللّهِ مَسْرَةً مِنْ جَمِيعِ الْأَرْقَاءِ اللّهِ مَسْرَةً مِنْ جَمِيعِ الْأَرْقَاءِ اللّهِ مَسْرَةً السّمَاةُ أَسْمَاةً أَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أتتبث



# نوادروطرائف

## حَقَائِيقُ عَنِ ٱلْأَسُودِ

تُكِيرًا مَا شَاهَدُتُمْ أَسُودًا فِي ٱلبَّرُكِ مَعَ رَجُلِ تَبْدُهُ إِلَى مَشَلَاتِهِ الْفُودُ وَعَلَى مَلَابِيهِ النَّجَاعَةُ وَهُو يَسُوسُهَا بِسُوطِهِ الشَّاوِي تَتَخَصَّعَ لَهُ الْأَسُودُ وَتَتَجِهُ حَسْبَ إِنَّارَاتِهِ . فَتَطُلُّونَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَيْسَ كَبَيْتِهُ الرِّجَالِ مُخَاعَةً وَإِنْدَامًا

وَالْمُلِفَيْقَةُ مِنَ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَيْ إِنْتَانِ كَانَ يُمْكِنَهُ أَنْ يُرَافِقُ فَأَيْ إِنْتَانِ كَانَ يُمْكِنَهُ أَنْ يُرَافِقُ الْإِنْفَى الْأَنْ وَهُوَ شَيْعَانَ الْإِنْ السِّبَاعَ لَا تُعَلِيمُ الْإِنْسَانَ فِي سَائِمِهَا الْاِنْجِيَادِيْةِ وَلَا تَسْطَاهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلَا تَسْطَاهُ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيتَ وَالْجَنِينَ وَالْجَنِينَ لَقَالًا تَعْمَلُ رَفِّهُ فِي الْغَيْنِ وَالْجَنِينَ لَقَالًا مُنْفَعَ لَا تَعْمَلُ رَفِّهُ فِي الْفَانِ وَالْجَنِينَ لَقَالًا .

وَالْأَنَدُ بِعِنْهُ غَالَمْهُ بِمِنَازُ بِعَدَم تَحَدِّيهِ الْفَتْلِ
وَمِنْ غَمَانِهِهِ أَنَّهُ - إِذَا كُانَ جَائِمًا - يُخَرِّكُ ذَيْلَهُ وَمَنْهُمْ مَنْ لِلْفَتِهِ ، وَلِهَ ذَا تَجِدُ بَعْضُ رَلِيْقِهِ ، وَلِهِ ذَا تَجِدُ بَعْضُ رَلِيْقِهِ ، وَلِهِ ذَا تَجِدُ بَعْضُ رَلِيْقِهِ ، وَلِهِ ذَا تَجِدُ بَعْضُ مَنْكُانِ الْفَالِمَانِ إِنْ بِعَنَا الْوَسْطَى بَجَخَبُونَ الْأَسُودَ بَعْضَا يَبْدُو طَلِيهًا عَذَا الْإَضْطِرَانِ ، وَيَعْشِرُ بُونَ مِنْهَا كُلُ لَا يُعْفُونُ أَنْهُمْ أَنْ فَا أَنْ فَا أَنْهُمْ مُعَالِمَةً فَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَا إِنَّهُمْ عَالِيَةً . يَعْفُونَ أَنْهُمْ أَنْهُمْ مُعَالِمَةً مُعْمُ مُعَالِمَةً مُعْمُ مُعَلِيمًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُمْ عَالِيَةً .

## مِلْحُ الطَّعَامِ

مَنَّعُ مِقْدَارًا مِنَ اللَّهِ عَلَى الطَّـاوَلَةِ وَخَاوِلْ أَنْ تُرَخِّرِ حَهُ بِدُونِ أَنْ تَسْتَغْمِلَ يَدَيْك .

### الكفت

نُعَدُّ مُشْطًا وَادْلُكُهُ دَلْكُما مُشْيَرًا عَلَى يَعْلَمَ صُوفَيَةٍ ثُمَّ فَرَّبُهُ مِنَ اللَّهِ فَسَتَرَى أَنَّهُ يَجْدِبُهُ إِلَيْهِ كُلْمَا تَحَرَّكُتُ مُمَّ فَرَّبُهُ مِنَ اللَّهِ فَسَتَرَى أَنَّهُ يَجْدِبُهُ إِلَيْهِ كُلْمَا تَحَرَّكُتُ مَدُكَ.

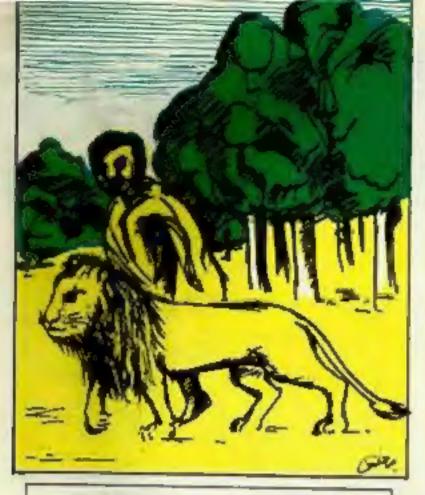

#### 12414-1111

مَرَّ رَجُلُ بِالْمَرَأَةِ جَالِتَهُ عَلَى مُقْبَرَةٍ وَهُيَ تَبَكِي مَنَّالَهَا عَنِ الْمُتَوفِّقُ فَقَالَتْ إِنَّهُ زَوْجُهَا .

- كَالَ: وَمَاذَا كُانَ عَمَلُهُ .
- \_ قَالَتْ : كُانُ يَجْفِرُ ٱلفَّبُورَ
- . لَقَالَ: مُنْدَقَ مَنْ قَالَ ؛ مَنْ خَفْرَ خُفْرَةً لِأَجِهِ

وَقُعَ فِيهَا.

#### the establish

عَالَتُ زَيْتِ لِعندِيقَتِهَا سُعَادَ !
 لِمُناذَا فَسَغْتِ يُعْلَيْقِ مِنْ تَعادِ ؟
 مُعَادُ ! لِأَنَّهُ خَدُعَا ، تَقَدْ قَالَ إِنَّهُ اخْتِصَامِتُ فِي إِلَى الْقَالَةِ عَدَيْقًا ، ثَمَّ الْقَدْحَ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي الْقَالِبِ وَالْكَهِدِ تَطَلَّنَاهُ طَيِينًا ، ثُمَّ الْقَدْحَ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي الْقَالِبِ وَالْكَهِدِ تَطَلْنَاهُ طَيْبِينًا ، ثُمَّ الْقَدْحَ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي الْقَالِبِ وَالْكَهِدِ تَطَلْنَاهُ عَلِينًا ، ثُمَّ النَّفْحَ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي الْقَالِبِ وَالْكَهِدِ تَطَلْنَاهُ عَلَيْهِا ، ثُمَّ النَّفْحَ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي الْعَالَمِ وَالْكَهِدِ وَطَلْنَاهُ اللّهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَلْمَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ





أَيْهَا الأَمْافَالُ الأَعْزَاء فِي هَذَا الرَّكُنِ تَغِيدُكُم عَرْفَانَ ، بِأَن تَشْرَحَ لَكُمْ بَعْضَ النَّسَائِلِ الْعَلِيَةِ النِّي تَهْمُكُم مَعْرِفَتُهَا وَتُطَالِنِكُمْ بِدُورِهَا بِأَنْ تَسَاهِمُوا أَنْتُمْ أَيْضًا بِبَحْيَكُمْ واجتهادِكُمْ وَعَمَلِكُمْ فِي إِفَادَةٍ عَيْرِكُمْ مِنَ الأَمْلُقَالِ وأَسْدِقَائِكُمْ القُرَّاء وَذَلِكَ بِإِجَابِتِكُمْ عَلَى مَا يُطْلَبُ مِنْكُمْ القُرَّاء وَذَلِكَ بِإِجَابِتِكُمْ عَلَى مَا يُطْلَبُ مِنْكُمْ القُرَّاء وَذَلِكَ بِإِجَابِتِكُمْ عَلَى مَا يُطْلَبُ مِنْكُمْ القُرَّاء وَذَلِكَ بِإِجَابِتِكُمْ

وَتَعَدَّكُمْ أَسَرَةُ الْمَجَلَّةِ أَنَّ الرِّسَالَةَ الْتِي تَصَنَّمُنَ أَجُوبَةً سَجِيحَةً أَو قَرِيبةً مِنَ الْحَلِّ السَّحِيحِ وَالتِّي تَصِلُ قَبْلُ غَيْرِهَا يَحْطَى مَاحِبُهَا بِنَشِرِ سُورَتِهِ مُكَبِّرَةً فِي العَدْدِ المُقبِلِ وَنَذِيفُهَا بَجْنَةِ الأَطْفَالِ يُومَ الأَحِدِ

فَيْطُدُ مُطَالِّمَةِ هَذَا الرِّكُنِّ أَكْتُبُ فَنَا بِأَجُوبَتِكَ إِلَى مَجَلَةٍ \* يَعَرُّفَانَ \* ﴿ ١١ نَهِجِ رَوْمَةُ نَسَوْسَ

مُرْفِكِ لَى جَ... آيْتُ مِنَ النِّمُشِرِ قَالَةً شَاعِرٌ تُونِسِيُّ مَثْهُورٌ فَجَرَى جَرْى الأَمْثَالِ .

وَمُوَ يُغِيدُ أَنَّ الْمَرْمُ الصَّادِقَ وَالْإِرَادَةُ الْقَوِيّةُ يُغَيِّرَانِ وَجُهُ الطَّيِعَةِ وَيُحَقِّقَانِ المُنْجَعِلَ وَهُذَا الْبَيْنُ يُغَالِقُ مِنْ هَشْرِ كُلِمَاتٍ \*

7 - ظَرُّفُ بَعُلُّ عَلَى ٱلثَّرْطِيَّةِ

2 - مُزَادِفُ أُمَّةً

ع - ظرف زَمَانِ

4 - أَحَبُّ وَتَعَلَّقَ بِالشَّيْءِ

5 - مِندُّ الْمُرْت

6 - خَرْفُ عَمَلَتِ وَأَدَاةً نَفَي

7 - طَرْفُ زَمَانِ

الله - حَرْف تَعْبِ لِلْنَعَادِع

(؟ - مُزَادِفُ يُلَبِي

10 - القَعَادُ

فَنَنْ قَالَ هَذَا الْبَيْتَ ؟ وَمَا هُوَ نَظْمُهُ الصَّحِيحُ وَمَا هُوَ نَظْمُهُ الصَّحِيحُ وَمَا أَنْ الْمُؤْمِنَ عَنِ النَّامِرِ؟

علاليم بهذ كل تهي من نعوم القرائة التي القيامة التي المنظم الك اشم المنواب والعلق تعودت بنعض الانتقاء التي تعف القالمي تعف أبو القالمي الشائل معقاليل تعبق التازيي القالمي الشائل معقللي تعبران عليل جبران مقطلي المنظلوطي . تعبران عليل جبران مقطلي المنظلوطي . تعبي المنطقيات الأدبة التي المنظلوطي . تعبي المنظلوطي . تعبي المنظلوطي . تعبي المنظلوطي . تعبي المنظلوطي من تعبي المنظلوطي من تعبي المنظلوطي من تعبي المنظلوطي من تعبي المنظلوطي المن

عَرْفَانَ ، تَعَلَّمُ الْمُتَجَلَّةُ الَّتِي تَقْرَأُ الْأَنَّ عَلَىٰهُ الْمُورِدُونَ الْمُتَانِّةُ اللَّهُ عَلَىٰهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْبِي طَلِمَتْ مِنْ هَذَا العَدْدِ الْأُولِ ؟

ه تُنْكُمُ أَنَّ تُولِينَ لِللَّهُ بَغِيدُهُ السُّوَاحُ كَثِيرًا
ولِذَالِكَ فَقَدْ وَقَعَ إِنْجَازُ لِنَاءِ ثُولِ فَخَمَةً لِلسُّوَاجِ رَفِي
الْمُنَاطِقِ السَّنَاجِةِ مِثْلُ أَزْلِ أُمِلْكُاد خِنَاجِقِةٍ أُمِلْكُاد
فَتِلْ اللَّهُ أَنْ ثَذَكُمُ أَنْسَاءُ خَمْتَةً فَقَادِقَ سِنَاجِيّةٍ
فَتِلْ اللَّهَ أَنْ ثَذَكُمُ أَنْسَاءُ خَمْتَةً فَقَادِقَ سِنَاجِيّةٍ
مَنْخُمَةً وَمَوَاقِمَا ؟
مَنْخُمَةً وَمَوَاقِمَا ؟

## الْكُلِمَاتُ الْأَفْتِيةُ :

#### ر ، مُؤَلَّتُ عَرِيةٍ الله مُؤلِّتُ عَرِيةٍ الله مُؤلِّد وَالتَّعَلِيْةُ أَوْ حَجْرِيةٌ تَصْلُحُ الله مُؤدِ وَالتَّعْفِيْهِ مَرَادِفُ إِلَاهٍ - خَالِقُ الله مُؤدِّ وَالتَّعْفِيْهِ مَرَادِفُ إِلَاهٍ - خَالِقُ الله مَوْمَ مِن السَّمْكِ يُصَبِّرُ بِسَمْتُلِ السَّمْكِ يُصَبِّرُ بِسَمْتُلِ مَنْ الدِّفُ مَنْوَهِ - مُرَادِفُ وَقَالُبُنَ وَمَا مَرَادِفُ مَنْوَهِ - مُرَادِفُ وَقَالُبُنَ

6 وقسم من بيمار الهضم

|   | c | 5 | 4 | 3   | 2 | 1  |   |
|---|---|---|---|-----|---|----|---|
| ı | 3 | 6 | 1 | 2   | 3 | 2  | 4 |
|   |   |   |   | (3) |   |    | 2 |
|   |   |   |   |     |   |    | 3 |
|   |   | 0 |   |     | 8 |    | 4 |
| ı |   |   |   |     |   |    | 5 |
|   |   |   |   |     |   | 20 | 6 |

ر . بَهِنَّةُ لِلأَطْفَالِ تَصَّفَدُ يَتُولِسَ و هُ كُلِينَةُ رِبِيعٍ . تمامِني يَعُودُ ع . تَكِينَةُ رِبِيعٍ . تمامِني يَعُودُ ع . تَحْرَفُ إِبُ مِنْعَفُ ذَدَاعِ ع . تَحْرَفُ إِبُ مِنْعَفُ ذَدَاعِ لا . يَصْفَ يَسْتَعَ . أَمَرُ مِنْ وَنَى . أَمْرُ مِنْ وَفَى تَرْ . تَوْعٌ مِنَ الْفِلَالِ بَوَاحَمَاتِ الْمُؤْوِبِ النّونِسِي مَرَ ادِفُ وَالْدَهِ الْمُؤُوبِ النّونِسِي مَرَ ادِفُ وَالْدَهِ الْمُؤْوبِ النّونِسِي مَرَ ادِفُ وَالْدَهُ

6 ، قائدالأمة التو تورمر كفاحها

الكُلْمَاتُ الْعَمُودَيَّةُ :

# تَزْتِيبُ الْكُؤُوسِ

رَبِّ ، كُووس على الطاولةِ الواحدَ جَدُو الآخَرِ بِحَبُّ يَكُونُ الكَاسُ الأُولُ مَلَانَ ، والكَأْسُ الثَّانِي قارِعًا وَمَكَذَا حَبِّمًا هُو مَوْجُودٌ بِالصَّودَةِ .

الآن بُددُ أَنْ رَبِّتُهَا عَلَى الْكَيْدِةِ الْمُطْلُونِةِ هَلَّ يُشْكُلُكُ أَنْ تَبِيْمُلُ الْكُوْدِسَ الْثَلَاثَةَ الْمُفْاَى مِنْ جَهَةِ الْبَسَادِ ، وَلَكُنْ بِشَرَّطِ أَلاَّ تُمَوِّكُ مِنْهَا إِلَّا كُأْسًا وَاجْدًا .



الحَـ لَاصِفَحَة 13

# ٱلْأَعْدَادُ ٱلثَّمَانِيَّةُ

مَلُّ يُشْكُنُكُ أَنْ تُكَوِّنَ عَدَ 1000 بِكُلِّ مَذِهِ النَّمَانِيَاتِ ؟ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# التقاط الكرة

الْمُلاَ فَشَعَةً بِالْمَاهِ وَضَعٌ وَسَطُهَا كُرُةً صَغِيرَةً مِنَ الْمُطَاطِ وَالْفَارِ مُو الْقِي يُأْخُذُ الْكُرُةَ خَمِيهِ مِدُونِ أَنْ يُسَمِّنَ يَدَيِهِ فِي وَقْتِ لَا يَنْجَاوَزُ الْحُسُّنُ دَفَائِقَ .





2 . قَنْ مِنْهَا عَالِمًا ، فَجَرَتْ وَرَاهُ وَ رَافَعَةً رَافَعَةً اللَّهِ مَنْهَا مَا الْمَكْنَاتَةَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْهَا اللَّهُ مَنْهُا اللَّهُ مَنْهُا اللَّهُ مَنْهَا اللَّهُ مَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُا اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا



4 حَمَلَ الْقِطْ وَاتَّنْجَهُ بِهِ إِلَى ٱلْجُـزَانَةِ
 وَأَدُخَلَهُ هُنَاكَ وَأَثْنَالَ ٱلْبَاتِ



﴿ وَتَخْتَتُ الْجُزَالَةَ قَالَدُفَعَ الْيُظُا وَارْتَمَى إِنِي عُنِقًا لِهُ وَالْمَقَى الْيُظُا وَارْتَمَى إِنِي عُنِقًا لِمُغْمِشَهَا وَهْمِي تَصِيحُ ﴿



8 ـ وَبَعْدَ ذَلِكَ وَقَفَ بُوْطُرُطُورَة نَادِمًا عَنَّمَا فَعَلَ



إ. بُو تَطْرُفُلُورَا يُغِيفُ كَائِمًا أَخْتَهُ .
 إِنْ تَعْمُ لَهَا تَرَا أَنْ خَالَتُ الْبَابِ وَأَلَّمْ عَبَهَا.



3 . وفي يَوْمٍ مِنَ أَكُرْيَامٍ خَطَن بِبَالِهِ أَنْ
 أيخفًا والقطاء



5 . تسيمت أُختُهُ مُواة الْقط فَاخذَتْ
 أَبُنْتَتُ عَنْ مَكَانِهِ •



7 ـ رُجْتِعَ أَبُوْهَا مِنْ عَمَالِهِ عِنْدَ الرَّرَوَالِ
 أَخُاهَا، فَعَاقَبَهُ
 فَشَكْتُ إِلَيْهِ أَخَاهَا، فَعَاقَبَهُ